## المناه المعابة الأعيار

## gastall ölde

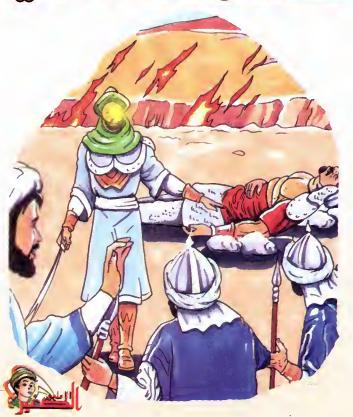



تأمّلَ (روزبةً) القَيدَ الحديديَّ في قَدَميهِ، ثُمَّ ابتَسَمَ ابتِسامَةَ المُطَمِّئِنِّ. لم يَكُنْ سجيناً في واحِدٍ من سُجونِ الحُكّامِ الظالِمينَ قُساةِ القُلوب، لكنَّهُ أبوهُ!

ليسَ غريباً لُجوء أبيه (خشفوذان) إلى وَضْع الأصفاد حولَ قَدَميً وَلَدِهِ المُدَلَّلِ ، فما جاء بِهِ الفتى هذه العَشِيَّة ، لَجَديرٌ بِأَن يَدفَعَه الله حَبسِه ومَنعِه مِنَ الخُروجِ خَشيَة وإشفاقاً عَليه! كان (خشفوذان) يعيشُ في بِلادِ فارِسٍ قبلَ سُطوع شَمسِ الإسلام، بينَ قوم يَدينونَ بالمجوسيَّة ، ويعبدونَ النّارَ. وكانَ عِنده مالٌ كثيرٌ ومُمتَلَكاتٌ ولديه أولادٌ ، وهذا (روزبة) أحبَّ أولادِهِ اليه ، الذي لم يكنْ يَسمَحُ لَهُ بالخُروجِ منَ البيتِ إلا فيما نَدر ، فصارَ الابنُ يقضي جُلَّ أوقاتِه في إيقاد النّارِ الّتي تَعَلَّم تَقديسَها من والدّبه.

وشَاءَتِ الصُّدَفُ أَن يَحتاجَ إلى إرسالِ ابنِهِ في صَبيحَةِ هذا اليَومِ إلى إحدى مزارِعِهِ، بِسَبَبِ انشِغالِهِ بِبِناءِ دارٍ لَهُ، كي يُشرِفَ على سَير العَمَل، واجتِهادِ الفَلاحينَ فيهِ.

فَلَم يَنسَ أَن يقولُ لَهُ وهوَ يُودِّعُهُ قبلَ أَن يَخرِجَ:" ولا تَتَأَخَّرُ عِن العودَةِ إليَّ، فتَشْغَلَني عنْ همِّ العَمَلِ بِهَمِّي بِكَ!".

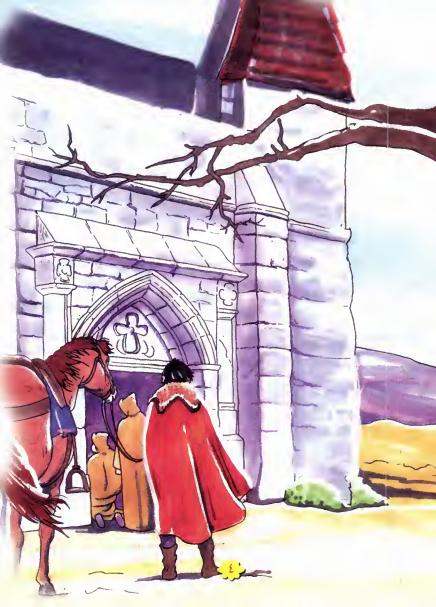

أَسْرَعَ (روزبَةُ) إلى حَيثُ أَمَرَهُ أبوهُ. وفي الطّريقِ مَرَّ الابنُ على كنيسَةٍ للنَّصارى، ورأى القومَ وهُمم يُصلّونَ، فيما كانَ صَوتُ الكاهِنِ يتعالى مرتّلاً بَعضَ فُصولِ الإنْجيلِ بِصَوتٍ عذبٍ رخيمٍ، سُرعانَ ما اقتَحَمَ فُؤادَهُ وأَخَذَ بِمجامِعِ قَلْبِهِ، واستَولى على كُلِّ تَفكيرهِ.

وظلَّ الفتى يُراقِبُ المُصَلِّينَ، فَنَسيَ أمرَ المهمَّةِ الَّتي عَهَدَ بِها أَبوهُ إليهِ، وانقضى اليومُ كُلُّهُ دونَ أَن يَشعُرَ إلاَّ والشَّمسُ تَرمي أَشِعَّتَها الورديَّةَ على الأفقِ مُؤْذِنَةً بالغِيابِ.

حينها فقط تذَكَّرَ أَباهُ والمزرَعَة، والمَهَمَّة الّتي حَملَها على عاتِقِهِ، فانطَلَقَ إلى البَيتِ دونَ أن ينسى سُؤالَ القوم عن أصلِ هذا الدّينِ، فأخبَروهُ أنّهُ في الشّام. خلالَ النّهارِ كَانَ القَلَقُ يَتَجَرَّعُ اللّدينِ، فأخبَروهُ أنّهُ في الشّام. خلالَ النّهارِ كَانَ القَلَقُ يَتَجَرَّعُ اللّه أعصابَ (خشفوذان) حتّى صارَ في حالٍ يُرثى لها، وما إن وصل وَلَدُهُ الحبيبُ، وعَرَفَ منهُ سَبَبَ تأخُّرِهِ، حتّى اهتاجَتْ مَخاوِفُهُ من جَديدٍ، وهو يَسمَعُ من ابنِهِ ماينُمُّ عن إعجابِه بِدينِ النصارى، وقد عَبَرَ عن ذلكَ بِقولِهِ من ابنِهِ ماينُمُّ عن إعجابِه بِدينِ النصارى، وقد عَبَرَ عن ذلكَ بِقولِهِ من أمرِهِم، وعَلِمتُ أَنَّ دَينَهُم خَيرٌ من دينِنا!".

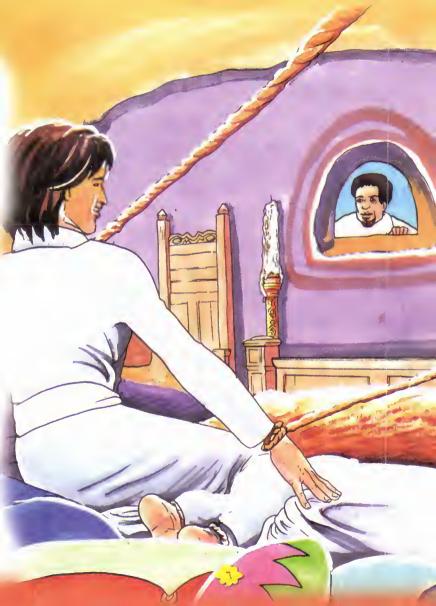

تَنَهَّدَ الأَبُ مُحتاراً في أمرِهِ، وقالَ لِوَلَـدِهِ: " يابُنيَّ! دينُكَ وديـنُ آبائكَ خَيرٌ من دينِهم. ".

لَكُنَّ الفتي عَانَـدَ أَبَـاهُ، وأقسَمَ أَنَّ دينَ النَّصـارى أحسنُ! فلَم يَجِدِ الأَبُ الَّذي لطالَما اختَبَرَ وَلَدَهُ العَنيدَ، سوى أن يُقَيِّدَ رجليهِ بِالحَديدِ، وَيَمنَعَهُ من الخُروجِ، لئلا يَدفَعُهُ الفضولُ إلى البَحثِ

عَن أصل ذلكَ الدّين في الشّام.

كَانَ (رُوزَبةً) يَتَذَكَّرُ كُلَّ مَا مَرَّ مَغَهُ، دُونَ أَن يَتَأَلَّمَ مِنَ الْحَدَيدِ وَلاَ مِنَ السِّجِنِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُوهُ فَيهِ، إنّما كَانَ يُزعِجُهُ أَنّهُ صَارَ فِي مِنْ السِّجِنِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُوهُ فَيهِ، إنّما كَانَ يُزعِجُهُ أَنّهُ صَارَ فِي مِنْ السِّجِنِ اللّهِ عَن أُولئكَ القومِ الّذينَ أُعجِبَ بِدينِهِم، إضافةً إلى أنّ ما بَينَ بلادِ فارسٍ وبلادِ الشّامِ مسافاتٌ ومسافاتٌ لا يُمكِنُ قَطعُها

إلاَّ بشَقِّ النَّفسَ.

وأخيراً جاء إليه بعض من أصحابه الذين يَثِقُ بِهِم، واقترَحوا عَلَيهِ أن يُساعِدوه، بعد أن مَرَّتْ عَلَيهِ أيّامٌ وليال وهو في سِجْنهِ البَيْتيِّ. لَقَدِ اتَّصَلَ أصحابُ الفتى بنصارى الكنيسة، وأخبروهُم عن موعِدِ عن لَهفَة صاحِبِهِم لاعتِناق دينِهِم، ثُمَّ سَألوهُم عن موعِد خُروج أوّل قوافِلهِم إلى الشّام، بعد ذلك عادوا بالبُشرى، وزفّوا إليه الموعِد مع موافقة النصارى على أن يصطحبوه في رحلتِهم تلك.

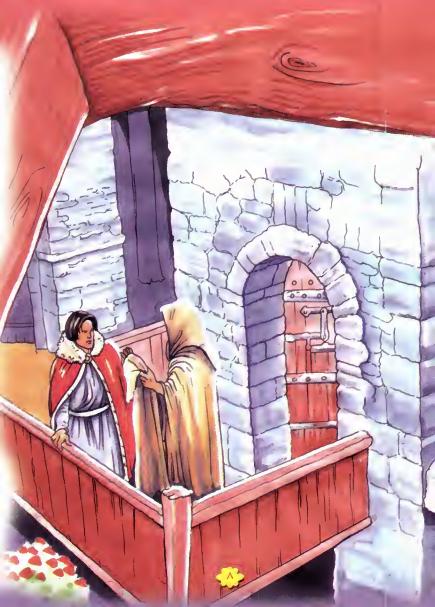

وأخيراً حانَ الموعِدُ المُنتَظَرِ، وانطَلَقَ الفتى معَ النَّصارى .أمّا والله فقد قَرَّحَ الدَّمعُ جُفونَهُما، وهُما يَفقِدانِ الأَمَلَ يوماً بَعدَ يَوم من عَودَةِ ابنِهِما الأثيرِ على قَلبَيهِما.

وَقَدُّ فَكَّرَ (روزبةٌ) بِوالِدَيْهِ كثيراً، لكنَّهُ كانَ موقِناً من أَنَّهُما لم يكونا سَيَسمَحانِ لَهُ بِأَن يُغيِّرَ عقيدَتَهُ، لذا لم يأسَفْ على شيءٍ طالَما أنّهُ راحِلٌ إلى اللهِ جلَّ وعلا!

في الشّام بَدَأَتْ رِحلَةُ الفتى (روزبة) في البحثِ عن الحقيقة، والتقى أوّلاً بِأَسقَفٍ هَرِم طاعِنٍ في السِّنِ، تبدو على ملامِحِهِ سيماءُ التُّقى والصَّلاح، يعيشُ في صَومَعةٍ على جَبَلٍ عالٍ. قَدَّمَ الفتى نَفسَهُ إليهِ، وعَرَضَ عَليهِ أَن يَعيشَ مَعَهُ في صَومَعتِهِ، وظلَّ يُعلَّمُهُ كي يَخدِمَهُ ويَصْحَبَهُ ويتَعلَّمَ منهُ. وَقبِلَ الأسقَف، وظلَّ يُعلَّمُهُ سَنواتٍ من الأسرار الإلهيَّةِ التي وَرَثَها عن حواريّي عيسى الله الى أَن مَرضَ ثُمَّ ماتَ تارِكاً لروزبة لَوحاً، بَعدَ أَنْ كَلَّفَهُ بِأَن إلى أَن مَرضَ ثُمَّ ماتَ تارِكاً لروزبة لَوحاً، بَعدَ أَنْ كَلَّفَهُ بِأَن

يَحمِلَهُ إلى راهِب يَعيشُ في أنطاكيةَ شَمالَ بِلادِ الشَّام. كَانَ ذَلكَ اللَّوحُ أَثراً كريماً بقيَ منَ السَّيِّدِ المسيحِ اللِيِّ، وظلَّ أتباعُهُ الصّالِحونَ يتوارَثونَهُ فيما بَيْنَهُم.

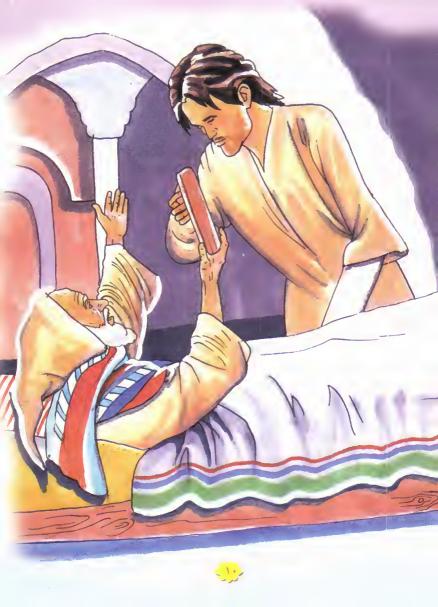

أوصَلَ (روزبَةُ) الأمانَةَ إلى صاحِبِها، وعَرَضَ عَلَيهِ أن يَصحَبَهُ كي يَتَعَلَّمَ منهُ، فقَبِلَ الرّاهِبُ، وظلَّ (روزبةُ) في خِدمَتِهِ سَنواتٍ طويلَّ حتّى مَرِضَ الرّاهِبُ ودنا منهُ ملاكُ الموتِ، فأوصى بِلَوحِهِ المُقَدَّسِ إلى راهِبٍ يعيشُ في أَحَدِ أديرَةِ الإسكندريَّةِ في مصرَ.

لَم يُقصِّرُ (روزبَةُ) في واجِبِهِ، فَأُوصَلَ الأَمانَةَ مرَّةً أُخرى، وعاشَ مع الرَّاهِبِ في الإسكندريَّةِ حتّى دنَتْ منهُ ساعَةُ الوفاةِ، ففَــكَرَ روزبَةُ بِمن سيكونُ صاحِبَ اللَّوح بَعدَ اليَوم.

في هذِّهِ المَرَّةِ، سَلَّمَ الرّاهِبُ اللَّوحَ إلى (رَوزبة) وقالَ لَهُ: " لا أعرفُ أحداً على طريقتي، وما بقي أحدٌ أعلِّمُهُ على دينِ عيسى بن مريَمَ في الأرضِ، وقد أظَلَّكَ زمانُ نبيًّ يُبعَثُ بِأرضِ العَرَبِ. إنَّ مُحمّداً قد حانَتْ ولادَتُهُ، فَإذا بَلَغَكَ أَنَّهُ قَد خَرَجَ، فَإِنَّهُ النَّبيُ الذي بَشَر بِهِ عيسى صَلواتُ اللهِ وسلامُهُ عَليهِما، وآيةُ ذلكَ: أن بينَ كَتِفَيهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، وأنَّهُ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ ولايَأْكُلُ الصَّدَقَة. فَإذا بَينَ كَتِفَيهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، وأَنَّهُ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ ولايَأْكُلُ الصَّدَقَة. فَإذا أَتَيتُهُ فأقرنُهُ السَّلامَ، وادفَع إليهِ هذا اللّوحَ!.".



حملَ (روزبَةُ) اللَّـوحَ الأمانَــةَ ومضــى، دونَ أن يَحمِـلَ مَعَهُ أيَّ شَيءٍ سِــوى البُشــرى بِلِقـــاءِ النَّبيِّ المُنتَظَـرِ الَّذي سَيَجِــدُ عِنــدَهُ الحقيقَةَ الَّتي طالَما عاشَ لأجل مَعرفتِها. ومضى في سَبيلِهِ. لقد أخبَرَهُ الرّاهِبُ بِـأنَّ النَّبيَّ الَّذي قَرُبَ موعِدُ ظَهـورِهِ نبئٌ عربيٍّ. إذاً عليهِ أن يُوجِّتهَ سَيـرَهُ نحـوَ الحجـاز. ولـ يَطُل انتظارُهُ حتّى التّقي قافِلَةً في طَريقِها إلى هُناكَ. لكنَّ الرَّجُلَ المسكينَ لايملِكُ مالاً كي يَدفَعَ نفَقَةَ الطّريقِ! ورغمَ أنَّهُ لاحظَ ثراءَ القَوم وسِعَةَ يَدِهِم، إلَّا أنَّهُ رفضَ أن يكونَ عالةً عليهم، فقدَّمَ لَهم عرضًا لا يُمكنُ أن يرفضوه: قالَ لَهم:" ياقوم! أكفوني الطُّعامَ والشَّرابَ، أكفِكُمُ الخِدمَةَ!" كانَ الجماعَةُ منَ العَـرَب، وكانــوا مستَعـدّينَ لما اتّصفوا بهِ من الكرَم، أن يُنفِقوا عَلَيهِ كرماً وجوداً. لكنَّهتم فَهِمــوا ما يتمتَّـعُ بِهِ الرَّجُلُّ من عفافٍ فقبلوا خِدْمَتَهُ لَهم كي لا يُضايقوهُ. وفي الطّريق اكتَشَفَ القومُ أنَّ الرَّجُلَ لا يأكُلُ لَحمَ الميتَةِ، ولا يَشْرَبُ الخمرَ، وهذا معناهُ أنَّهُ يدينُ بالمسيحيَّةِ وأنَّهُ كانَ يعيشُ حياةً الرُّهبانِ والأساقِفَةِ.



لم يكُن (روزبة) على عِلم بِأنّه وَقَعَ في مُشكِلَةٍ! فالجماعَةُ وثنتونَ، ويمقُتونَ كُلَّ من هُو على غيرِ دينهِم، لذا اعتدوا عليهِ بالضَّربِ القاسي حتى كادوا يقتلونه، فخطَرت على بالهِ فِكرةٌ: أن يعرض على القوم العبوديّة، فيبيعونَهُ ويُخلِّصُ نفسَهُ ممّا وقَعَ فيهِ من بلاءٍ، فالعبوديّةُ بالنِّسبَةِ إليهِ خيرٌ من أن يُضيِّع الأمانَةَ التي جاءَ بِها إلى النّبيِّ المُنتَظرِ.

قبلَ القومُ إقرارَ (روزبة) بالعبودية لهم، فباعوهُ إلى رجل يهوديً بشلاثمائة درهم. وبالطّبع راحَ الرّجُلُ يسألُ (روزبة) عن أصلِهِ وفَصلِه، فروى لهُ حكايتَهُ كامِلةً، ليفاجأً بموقفِ اليهوديِّ الذي ما إن سَمِع باسم محمّد على حتى فقد صوابَه الأنَّه كانَ ممّن يكرهونَ النَّبيَ عَلَيْ . وقرَّرَ أن ينتقِم منه افخرجه إلى باحة دارِه يكرهونَ النَّبيَ عَلَيْ من الرَّمل، وقالَ له: "والله يا روزبة ! لئن حيثُ وَجَدَ تلَّة عالية من الرَّمل وقالَ له: "والله يا روزبة ! لئن أصبحت ولم تنقُلُ هذا الرَّمل كُلَّهُ من هذا الموضِع لأقتلنَّك! ". كانَ من المستحيلِ لروزبة أن يُنهي عَمَلَهُ قبلَ الصَّباحِ! فالتَّلُّ كبيرً عليها أولم يجِد أمامَهُ وسيلةً سوى أن يرفع يَدَيهِ إلى اللهِ بالدُّعاءِ كي يُخلِّصَهُ من المحنة التي وقع فيها.

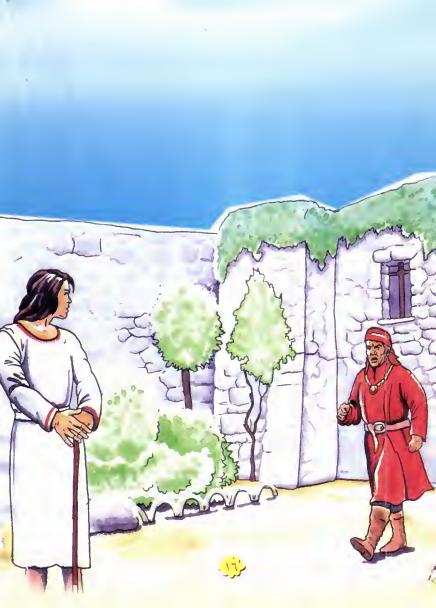

فجأةً هبَّتْ ريحٌ أرسَلَها اللهُ تعالى، وحَمَـلَتِ الرَّمـلَ كُلَّهُ إلى حيثُ طَلَبَ اليهوديُّ وهو غيرُ حيثُ طَلَبَ اليهوديُّ وهو غيرُ مصدُّقٍ لِما رآهُ، فظنَّ أنَّ روزبة ساحرٌ، وأرادَ أن يتخلَّصَ منهُ، فَباعَهُ لَسَيِّدَةٍ أَحَبَّتْهُ وأكرَمَتهُ. وكانَ لها بُستانٌ كبيرٌ، فقالَتْ له: "هذا البُستانُ لكَ، فكُلْ ماتشاءُ منهُ، وتصدَّقْ بما تشاءُ!".

لَقَد أكرَمَتِ المَرأَةُ مشواهُ، وأُعجِبَتْ كثيراً بِأَمانَتِهِ ونَزاهَتِهِ واجتِهادِهِ في عَمَلِهِ، لذا لم تُضَيِّقْ عَلَيهِ في عيشَتِهِ وتَركَتْهُ يَعُدُّ الأيّامَ في انتِظارِ لِقاءِ النَّبِيِّ الموعودِ. وفي يوم من الأيّام وصَلَ خَبَرُ ظُهورِ نبي الإسلام مُحَمَّدٍ بنِ عبدِ اللّهِ عَلَيْ إلى (روزبة)، فاضطربَتْ مشاعِرُهُ أشد الاضطراب، وهو يسمَعُ من النّاسِ عنه الأحاديث دون أن يستطيع فعل أيَّ شيءٍ. إذ إنه مُحَرَّدُ عبدٍ لامرأة تدين بالوثنيّة، ولا يُمكِن لَهُ أن يَفِرٌ من سُلطَتِها، ويَنعَت نفسه بالعبدِ الآبِقِ الذي ينالُ العذابَ أشكالاً وألواناً في شَريعةِ الجاهليّين وقوانينهم!

وبقيَ (روزبةً) على حالِهِ منَ الشَّوقِ المُؤلِم الَّذي لَم يَهدَأْ لَحظَةً منذُ عَلِم بِظهورِ النَّبيِّ المُصطفى تَنِكِيْ. إلى أن حانَ اليومُ الَّذي انفَتَحَتْ فيهِ السَّماءُ لِدُعائِهِ، وأقبَلَ إلى البُستانِ حيثُ يَعمَلُ سَبعةُ رجالِ تُظِلُّهم غَيمةٌ!



لم يَعُدْ لَدى (روزبة) أدنى شَكً في أنّ النّبيَّ واحِدٌ منهم! ولكن أيُّ واحِدٍ ياتُرى؟

لَقَدْ كَانُوا: محمّداً رسولَ اللّهِ عَلَيْ ، وعليّاً بنَ أبي طالب عَلِي ، والحَمرَة بنَ عبدِ المُطّلب، وعقي الله بنَ أبي طالب، وزيداً بنَ حارثة والمقداد وأبا ذرِّ وظل يتأمّلهم حتى استَطاع أخيراً أن يُميِّزَ النَّبِي عَلَي من بينهِم جميعاً، لما لَهُ من طَلْعَة بهيّة ، وجمال مُميّز . ثُمَّ أحبُ أن يستَطلع أمر العلاماتِ الثّلاثِ الّتي أخبرَه منها راهِب الإسكندريّة فأسرع إلى مولاتِه صاحِبة البُستانِ عنها راهِب الإسكندريّة فليلاً من الرُّطب الذي في البُستانِ فقبلتِ يستأذِنُها في أن تَهبّه قليلاً من الرُّطب الذي في البُستانِ، فقبلتِ المرأة دون تردُّدٍ لما تُكِنَّهُ في قلبِها من محبَّة كبيرة له.

حَمَلَ (روزبَةُ) طبقاً فيه رُطبٌ، وأقبَلَ نحو النّبيِّ عَلَيْ يُقدُّمُهُ إليهِ قائلًا: "هذه صَدَقَةً!". فَأَكَلَ الرِّجالُ ما عدا النّبيُ عَلَيْ وعَمُّهُ المحمزةُ وابني عَمِّه. فَهَهِمَ (روزبةُ) أنّها علامةٌ، وبقي علامتان. بعد ذلك أسرَع ليأتي بطبق آخر. قَدَّمَهُ إلى النّبيِّ عَلَيْ ، وقالَ: " بعد ذلك أسرَع ليأتي بطبق آخر. قَدَّمَهُ إلى النّبيِّ عَلَيْ ، وقالَ: " هذه هديّةٌ!.". فقالَ النّبيُ عَلَيْ الله إلى الله!". ثُمَّ مدَّ الجميعُ أيديهُم وأكلوا!



لم يبقَ لدى (روزبة) إلا أن يرى خاتَمَ النَّبُوَّةِ، فوقفَ خَلفَ النَّبُوَّةِ، فوقفَ خَلفَ النَّبيِّ وَالَ وَالَ النَّبيِّ وَراحَ يتأمَّلُ مابينَ كتفيهِ، فالتَفَتَ النَّبيُّ وَلِيَّ نحوهُ وقالَ لَهُ: "ياروزبَةُ! تَطلُبُ خاتَمَ النَّبُوَّةِ؟.".

ثُمَّ كَشَفَ لَهُ عنهُ، فانحنى الرَّجُلُ على قَدَميِّ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ يُقَبِّلُهُما، ثُمَّ أَبلَغَهُ سَلامَ الرّاهِب وقدَّمَ لَهُ اللّوحَ الأمانة !

حالَما التقسى النّبيُ عَنِي بروزبة، عَلِم بِقِصّتِهِ مِن قبلِ أَن يَرويَها لَهُ، وذلكَ هو عِلْمُ النّبُوّة، فَاشتراهُ مِن مولاتِه بِأربعمائة نَخلَة نِصفُها حمراء،ونِصفُها صفراء،فكانَتْ للنّبيّ عَنِي مُعجِزةٌ في ذلكَ المَوقِتفِ،إذ أَنْ بَتَ لها في الحالِ ما طَلَبَتْ، فَحاوَلَتِ المرأةُ أَن تجعَلَ طَلَبَها أكثرَ صُعوبَةً لبُغضِها النّبيّ عَنِي من جِهةٍ، ولحبّها الكبيرِ لروزبة من جهةٍ أخرى. لذا طَلَبَتْ أَن تكتونَ النّحلاتُ صفراءَ بِأجمعِها، فهبَطَ جُبرائيلُ عَلِي ، ومَسَحَ النّحل كُلّهُ بِجَناحيهِ فَصارَ أصفرَ.

ومضى النّبيُّ ﷺ بروزبةً، وَكَانَ أُوّلُ مَافَعَلَتهُ أَن أَعَتَفَهُ وسمّاهُ (سلمانَ).

ذلكَ الرَّجُلُ إذاً هو الصّحابيُّ العظيمُ: سلمانَ الفارسيَّ!



لقدِ التقى النَّبِيُّ بَلِينَ سَلمانَ الفارسيَّ بَعدَ أن قطَعَ شوطاً لابأسَ بهِ في إعلانِ دعوَتِهِ، بل إنَّهُ كانَ قد خاضَ بَعضَ المعاركِ والغَزَواتِ ضِدَّ الكافرينَ والمُشركينَ في أكثَر من مكانِ. وكانَ لِسَلمانَ خِبرَةٌ لابأسَ بها في مَجالِ الحُروب والمعاركِ، لذا تَقَدَّمَ من النَّبِيِّ عَلَيْكِ بكُلِّ ماعِندَهُ من أفكار لم يَعهَـدها المُسلِمونَ في حُروبهم من قَبلُ. وكُلُّ هَمِّهِ أَن يُعوِّضَ عمّا سَبَقَهُ به المُسلِمونَ من حُروب بينَ يديِّ النَّبيِّ عِللَّهِ. وفي يَـوم الخنـدَقِ كَانَ مَوعِدُ المُسلِمينَ مع مَدرَسَـةٍ جَديدَةٍ في القِتالِ، مَدَرَسَةٌ خاصَّةٌ بسَلمانَ الفارسيِّ، فالمُشركونَ جَمَعوا من جُيوشِهِمُ الآلافَ المُؤلِّفَةُ، بُغيةً القضاءِ المُبرَم على الإسلام الَّذي ازدادَ خَطُوُهُ حتّى باتَ أمرُ قضائِهِ على الوَثْنيَّةِ قضاءً تامّاً وشَيكاً. في الواقِع وَجَدَ المُسلِمونَ أنفُسَهُم أمامَ مِحنَةٍ عَصيبَةٍ ، لكنَّ سَلمانَ تَقَدَّمَ من النَّبِيِّ بَيْفُس مُطْمَئِنَّةٍ وقالَ:" يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا بِفارس إذا حوَّصِرنا خَندَقَّنا عَلَينا!.". ما كادَ سَلمانُ يُشيرُ على النَّبِيِّ عِليِّينَ بِذَلكَ الرَّأي حتَّى أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ المُسلِمينَ بأن يقوموا بتَنفيذِهِ على الفُّور، بَعدَ أن

أوحى إليهِ اللَّهُ تعالى بصوابهِ، فَأُسرَعَ المُسلِمونَ يتقاسَمونَ العَمَلَ.

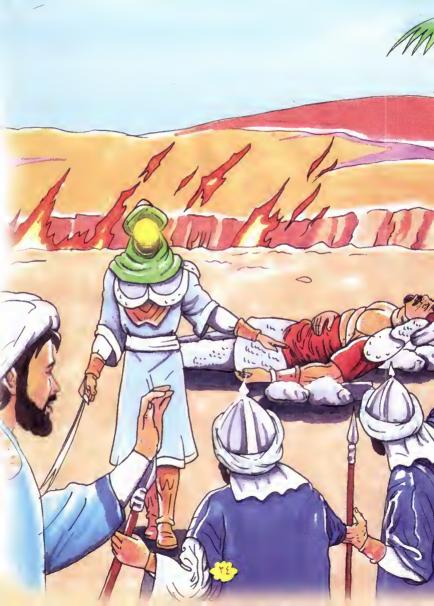

في ذلكَ اليَوم، حَدَّدَ النَّبِيُّ لِكُلِّ عَشرَةٍ مِنهُم حَفرَ أربَعينَ ذِراعاً، وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعمَلُ في الحَفر كواحِدِ منهُم ومَعَـهُ الإمـامُ عليٌّ عَلِيْكِ، ولَم يَتَخَلَّفْ عن العَمَل إلاَّ الفِئَـةُ المَعـروفَةُ من المُنـافِقينَ الَّذينَ ذَكَرَهُم القُرآنُ الكَريمُ، وفَضَحَتهُم آياتُهُ،أولئكَ القَومُ كانـوا يتَهرَّبونَ من العَمَل بأعذار واهِيَةٍ، وحُجَج لَم تُقنِعْ أحداً. وقد شَهدَ سَلمانُ أثناءَ الحَفر ما لَم يَشُّهَـدْهُ في حَياتِـهِ ، حينَ عتَرَضَتْهُم صَخرَةٌ لم تَقوَ المَعاولَ على تَحطيمِها، فَدَعوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْكِ كَي يرى مايُمكِنُ أن يصنَعوهُ، فضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ بمِعوَلِهِ ضَرِبَةً أَضَاءَ مَعَهَا بَرقٌ بَدَتْ فيهِ قُصورُ الشَّام، ثُمَّ ضَرَبَهَا ضَرِبَةً ثَانِيَـةً بَدَتْ مَعَهـا قُصــورُ المَدايــن، وفي الضَّرَبَةِ النَّالِثَـةِ أَضاءَتْ قَصورُ صَنعاءَ واليَمَن، فقالَ النَّبِيُّ عِنْكِيٍّ: لِلمُسلِمينَ: " أما أنَّهُ سَيَفتَحُ اللَّهُ هذهِ المَواطِنَ الَّتي بَرقَتْ فيها البَرقُ.". وقدْ خاضَ العَرَبُ في يَوم الخَندَقِ مَعرَكَـةً مهـولَةً تجلُّتْ أعظَمُ ملاحِمِها في النَّزالِ الَّـذي جَرى بَينَ الإمام عليِّ بنِ أبي طالبِ عَلِيٌ وَبَينَ أَعظَم فُرسانِ المُشركينَ وهُوَ: عمرو بنُ عبدِ وُدُّ،ذلكَ النِّزالُ الَّذي انتهىَ بِقَتل المُشركِ عَمرو بِسَيفِ أميرِ المُؤمنينَ عليًّ

بن أبي طالب المليخ.



وهُوَ النِّزالُ الَّذي قالَ فيهِ الرَّسولُ الأعظَمُ عَلَيْ لابنِ عَمَّهِ الرَّعَلَمُ عَلَيْ الْبَوْمَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ لَرَجَحَ عَمَلُكَ بِعَمَلِهِم، وذلكَ أَنَّهُ لَم يبقَ بيتٌ من بيوتِ المُسركينَ إلا وقد دخلَهُ وهن بِقتلِ عمرو، ولم يبقَ بيتٌ من بيوتِ المُسلِمينَ إلا وقد دَخلَهُ عِزَّ بِقَتلِ عمرو.".

كَانَ سَلَمَانُ شَاهِداً عَلَى كُلِّ ذَلكَ، يَحفَظُ وتُدوِّنُ ذَاكِرَتُهُ قَبلَ أَن يَأْتِي يَومٌ لا يكونُ فيهِ النَّبِيُّ عَلَيْ حَاضِراً بينَ المُسلِمينَ، فيحفَظَ نَفسَهُ من أَن تَضِلَّ أَو تضيعَ.

وها هُوَ يَروي لِلمُسلِمينَ بعضاً ممّا سَمِعَهُ منَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ



لم يُحدِّثْ سَلمانُ النَّاسَ في هذا فَحَسبُ،فَقَدْ أوصاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِا بِأَنْ يقومَ بِدُورِهِ فِي تَعليم النَّاسِ، إذ سَأْلَهُ سائِلٌ: " يارسولَ اللَّهِ! عمَّنْ نَكتُبُ العِلمَ بَعدَكَ؟". فقالَ عَلَيْكِ : "عن عليٌّ وسَلمانَ.". ولطالَما قالَ لَهُ على مَسامِع المُسلِمينَ:" سَلمانُ منّا أهلَ البَيتِ.". ولِذَا وَجَدَ سَلَمَانُ نَفْسَهُ فَي مَوقِع المُعَلِّم والنَّاصِح، بَعدَ وفاةِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، و بَعدَ أن رأى النَّاسَ يَرضَونَ بخِلافَةٍ غَير خِلافَةٍ أميرهِم الَّذي أوصى لَهُ النَّبِيُّ عَيِّنْكُ، فَتَوَجَّــةَ إليهم يُذَكِّرُهُم، ولم يكونوا قد نُسَوا، ولكنَّ الكَثيرينَ تَخاذَلوا عن نُصرَةِ آل بَيتِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُؤمنينَ! تعاهَدوا ما في قُلوبِكُم لِعَليِّ صَلواتُ اللَّهِ عَلَيهِ، فإنِّي ما كُنتُ عِندَ رسولِ اللَّهِ قطُّ، فَطَلَعَ عليٌّ إلا ضَرَبَ النَّبيُّ ﷺ بَينَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قالَ:" ياسَلمانُ، هذا وحِزْبُهُ هُمُ المُفلِحونَ!".

أمّا حينَ عُهِـدَ إليـهِ في عَهـدِ عُمَـرَ بنِ الخَطّابِ بالوِلايَةِ على المَدائِنِ، فَقَبِلَها مُكرَها، ولكنَّهُ كانَ في قِيامِهِ بِتِلكَ المَهَمَّةِ مُعَلِّماً لِمَا يَجِبُ ان تكونَ عَلَيهِ الإمارَةُ في الإسلام.

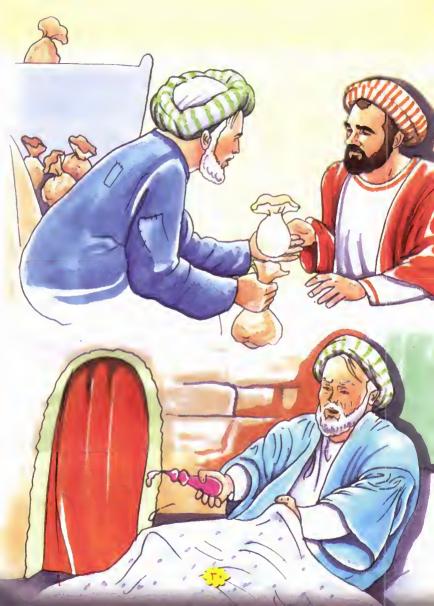

لَقَد كَانَ أَمِيراً لِثلاثينَ أَلْفاً مِنَ المُسلِمِينَ، لَكَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُم زُهداً بِما بِينَ يَدَيهِ، وكَانَ راتِبُهُ خَمسَةَ آلافِ دينار، يَدفَعُها جَميعُها صَدَقَةً ولا يأكُلُ إلاّ من جَنى يَدِهِ، فكانَ النّاسُ .

يَتَعجَّبُونَ حينَ يرونَهُ لا يَملِكُ سِوى عباءَةٍ، يَفتَرِشُ بَعضَها، ويَلبَسُ بَعضَها.

وهكذا قضى سَلمانُ ما بَقيَ لَهُ من أيّام في الدُّنيا على النَّهجِ اللَّذي رَسَمَهُ لَهُ النَّبِيُّ وَلَيْنِ الإسلام، حتّى صارَ لَقَبُهُ: سَلمانَ الخَير، وسَلمانَ المُحَمَّديَّ.

وبعد أن عاشَ سَلمانُ في الدُّنيا ما يَزيدُ على القَرنينِ ونِصفٍ، مَرضَ حتى أشْرَفَ على المَوتِ، وكانَ آخِرَ ما قالَهُ لامرَأَتِهِ: "قالَ لي رَسولُ اللهِ عَنْ إذا حَضَرَكَ أو أَخَذَكَ المَوتُ، قالَ لي رَسولُ اللهِ عَنْ إذا حَضَرَكَ أو أَخَذَكَ المَوتُ، حَضَرَ أقوامٌ يَجِدونَ الرِّيحَ ولا يأْكُلونَ الطَّعامَ، الملائِكَةُ ). ثُمَّ أَخرَجَ صُرَّةً من مِسكِ، وقالَ: "هِبَةٌ أعطانيها رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الأرجاءِ وقالَ لِزَوجَتِهِ: "اللهِ عَلَى البابَ. ". فقامَتْ، وحينَ عادَتْ إليهِ وَجَدَتْهُ قومي أَجيفي البابَ. ". فقامَتْ، وحينَ عادَتْ إليهِ وَجَدَتْهُ في فِراشِهِ مُفارِقاً الحياةَ، وكأنَّهُ نائِمٌ. وقد تولَى أمرَ تَجهيزِهِ ودَفنِهِ أميرُ المُؤمنينَ المَلِيُ. رَضيَ اللهُ عن سَلمانَ.

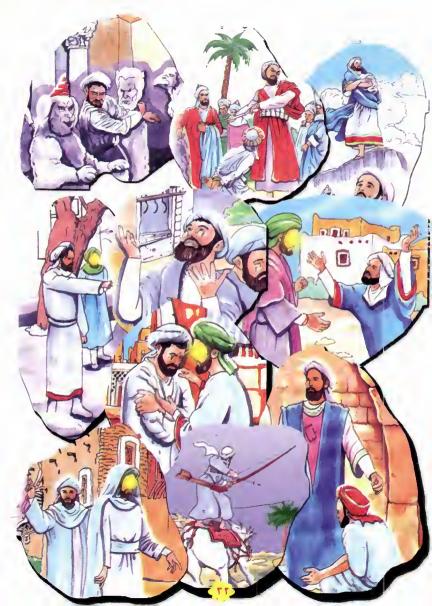